



للإمام محمد بن الحسن بن محمد بن علي المشهور بالرحبي رحمه الله تعالى

ضبطه وصححه وراجعه عدي بن محمد الغباري

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالاَ بِلِكُر حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالَى فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى ثُـمَّ الصَّلاّةُ بَعْدُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّ دِيْنُهُ الإسْلاَمُ مُحَمَّدٍ خَاتِم رُسُل رَبِّهِ وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ وَنَسْالُ اللهَ لَنَا الإعَانَا فِيْمَا تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهُ عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الْفَرَضِي إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِيْ فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِيْ وَأَنَّ هَـذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا بِأَنَّكُهُ أَوَّلُ عِلْكِم يُفْقَدُ في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يُوْجَـدُ وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهُ بِمَا حَبَاهُ خَاتِمُ الرِّسَالُهُ مِنْ قَوْلِهِ فَى فَضْلِهِ مُنَبِّهَا أَفْرَضُكُمْ زَيْلٌ وَنَاهِيْكَ بِهَا فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِيْ لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِيْ فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيْجَازِ مُبَرَّءًا عَنْ وَصْمَةِ الْأَلْغَازِ بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاث

أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَهُ كُللَّ يُفِيْكُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهُ وَسُبَهُ الْوِرَاثَهُ وَهُلَيْ وَوَلاَءٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

# بَابُ مَوَانِعِ الْمِيْرَاثِ

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَاثِ الْمِيْرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَاثِ السَّكُ كَالْيَقِيْنِ رِقُ وَقَتْ لِلْ وَاخْتِلَافُ دِيْنِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُ كَالْيَقِيْنِ وَقُ وَقَتْ لِلْ وَاخْتِلَافُ دِيْنِ الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ بَالْ الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهُ أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشْتَهِرَهُ الْإِبْنُ وَابْنُ الإِبْنِ مَهْمَا نَزَلاً وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ الإِبْنُ وَابْنُ الإِبْنِ مَهْمَا نَزَلاً وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا وَالْأَخُ مِنْ أَيِّ الْمُكَذَّبِ وَالْأَبِ فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ وَالنَّنْبِيهِ وَالْعَمُ وَابْنُ الْعَمِ مِنْ أَبِيْهِ فَاشْكُرْ لِلذِي الإِيْجَازِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْعَمُ وَالْمَعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ فَحُمْلَةُ السَنْكُودِ هَسَوُلاَءِ وَالتَّنْبِيهِ وَالسَّوْخُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْولاَءِ فَحُمْلَةُ السَنْكُودِ هَسُولاَءِ وَالتَّنْبِيهِ وَالسَّوْخُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْسَوَلاَءِ فَحُمْلَةُ السَنْكُودِ هَسُولاَءِ وَالنَّاءِ وَالنَّابَيْدِ اللهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ لِنْتَ وَبِنْتُ ابْنِ وَأُمُّ مُشْفِقَهُ وَزَوْجَ لَهُ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَ لَهُ وَلَوْجَ لَهُ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَ لَهُ وَالْأُحْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ فَهَ لَذِهِ عِلَّ تُهُنَّ بَانَ لَتْ فَهَ لَذِهِ عِلَّ تُهُنَّ بَانَ لَتْ

# بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهُ لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهُ فَالْفَرْضُ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهُ نِصْفٌ الرُّبْعِ وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثَ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثَ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثَ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلْثَ الْعَلَى التَّمَامُ فَاحْفَظْ فَكُلُ حَافِظٍ إِمَامُ وَالثُّلْثَ الْ حَافِظِ إِمَامُ

#### بَابُ النِّصْف

وَالنِّصْفُ فَرْضُ حَمْسَةٍ أَفْرَادِ السِزَّوْجُ وَالأَنْشَى مِسْنَ الأَوْلاَدِ وَالنَّصْفُ فَسْرَ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي وَبِنْتُ الإبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي وَالأُخْتُ الْإِبْ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ وَبَعْدَهَا الأُخْتُ النَّهِ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ وَبَعْدَهَا الأُخْتُ النَّبِع مِنَ الأَبِ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ بَالْ المُّبُع

وَالسَّمُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ الْبَنَانِ فَاعْلَمِ وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمُ وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ أَوْ مَعْمَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمُ اللَّهُ لَثَانَ الْتُلْتَانَ

وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ كَالْأِنْ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ كَالْإِنَاثِ كَالْإِنَاثِ كَالْإِنَاثِ حُكْمُ النَّكُوْدِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ عَلْمَ النَّكُوْدِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ

وَلاَ ابْنُ إِبْنِ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ فَفَرْضُهَا الثُّلْتُ كَمَا بَيَّنْتُهُ وَإِنْ يَكُ لِهَا مُرَتَّبُ وَأُمُّ وَأَبُ فَتُلُتُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ وَهَكَـذَا مَـعْ زَوْجَـةٍ فَصَاعِدَا فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُـوْمِ قَاعِـدَا وَهْ وَ لِلإِثْنَ يُن أُو الثِّنْتَ يْن مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ فَقِسْ هَذَيْن وَهَكَـــذَا إِنْ كَتُـــرُوْا أَوْ زَادُوْا فَمَـا لَهُــمْ فِيْمَـا سِـوَاهُ زَادُ وَيَسْ ـ تَوِي الْإِنَ الْ وَال لَّكُوْرُ فِيْ هِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ

#### بَاثُ السُّدُسِ

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ أَبِ وَأُمِّ ثُلَّمَّ بِنْتِ ابْنِ وَجَلًّا وَالْأُخْتُ بِنْتُ الْأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهُ وَوَلَدُ الْأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهُ فَالْأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ وَهَكَذَا الْأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الإبْن الَّذِيْ مَا زَالَ يَقْفُوْ إِنْرَهُ وَيَحْتَذِيْ وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْن وَالْجَدُّ مِثْلُ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَ دُهْ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْاوَهُ لِكَوْنِهِمْ فَى الْقُرْبِ وَهُوَ أُسْوَهُ أَوْ أَبَ وَانِ مَعْهُمَ ا زَوْجٌ وَرِثْ فَالْأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ وَهَكَـٰذَا لَـٰيْسَ شَـبِيْهًا بِالأَبِ فــى زَوْجَـةِ الْمَيْـتِ وَأُمِّ وَأَبِ وَحُكْمُ لَهُ وَحُكْمُهُ لَمْ سَلِيَاتِي مُكَمَّلَ الْبَيَانِ فِي الْحَالاَتِ وَبِنْتُ الإِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى وَهَكَذَا الْأُحْتُ مَعَ الأُحْتِ الَّتِي بِالْأَبَوَيْنِ يَا أُخَتَى أَذْلَتِ

وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ فِي النَّسَبِ وَاحِدَةً كَانَسَتْ لأُمِّ وَأَبِ وَوَلَسَدُ الأُمِّ يَنَسَالُ السُّدْسَ وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَلَّاتِ وَكُلِّ نَكُلُّهُ فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّةُ فَي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّةُ فَالسُّدُسُ مَنْ فَرْبَى لأُمِّ حَجَبَتْ أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسَا سَلَبَتْ وَإِنْ تَكُنْ فُرْبَى لأُمِّ حَجَبَتْ أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسَا سَلَبَتْ وَإِنْ تَكُنْ فُرْبَى لأُمِّ حَجَبَتْ أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسَا سَلَبَتْ وَإِنْ تَكُنْ فِي كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ فِي كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَدَى عَلَى الصَّحِيْحِ وَاتَّفَىقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ وَاتَّفَىقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ وَاتَّفَى الْجُلُ عَلَى التَّصْحِيْحِ وَاتَّفَى الْجُلُ عَلَى التَّصْحِيْحِ وَاتَّفَى الْجُلُ عَلَى التَّصْحِيْحِ وَاتَّفَى الْمُلْوَلَى فَقُلْ لِيْ وَكُلُّ مَنْ أَذْلَتْ بِعَيْسِ وَارِثِ فَمَا لَهَا حَظُّ مِنَ الْمَوَارِثِ وَيَ الْمَدُونِ فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ وَتَسْفُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ وَقَلْ لِيْ وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ مِنْ غَيْسِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُونِ فِي الْمَدْمِ اللَّهُ وَلَا غُمُونِ وَلَى الْتَعْصِيْ وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ مِنْ غَيْسِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُونِ مَا لَكُولَى فَقُلْ لِي اللَّهُ فَا اللَّهُ عُلْكِ التَّعْصِيْ

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيْبِ فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِسنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَسوَالِي فَكُلُّ مَسنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِسنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَصُوبَةِ الْمُفَصَّلَهُ أَوْكَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهُ فَهْوَ أَحُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَصَّلَهُ كَالْابِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ وَالإِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ لِكَالَابِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ وَالإِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ وَالأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّيِّةِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَالأَخِ وَالْأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّابِيْدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّابِيْدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّابَيِّةِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّابِيْدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَالْمَابِيْفِ فَى الْمُدْلِي الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ وَاللَّابِيْفِ فَي الْمُنْتِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الإِنْعَامِ وَالْمَعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْإِنْعَامِ وَالْمَعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي اللْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فِي اللْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقِ فِي اللْمُعْتِقِ فِي اللْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقُ فَي اللْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِقِ فَي اللْمُعْتِقِ فَي الللْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فِي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقُولِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقُولِ الْمُعْتِلِي الْمُع

وَالإِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيْرَاثِ وَالأَخُ مَعِ الْمِيْسِرَاثِ وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ وَالأَخَواتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ وَالأَقبَيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقبَهُ إِلاَّ الَّتِيْمَ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقبَهُ وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرَّا عَصَبَهُ إِلاَّ الَّتِيْمَ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقبَهُ إِلاَّ التِّنِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقبَهُ وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرَّا عَصَبَهُ إِلاَّ التِّيْمِ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقبَهُ الرَّقبَ الرَّقبَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَن الْمِيْرَاثِ بِالْآبِ فَى أَحْوَالِهِ الشَّلاَثِ وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ بِالْأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ تَبْغ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْح مَعْدِلاً وَتَسْفُطُ الإحْصَوَةُ بِالْبَنِيْنَا وَبِالأَبِ الأَذْنَى كَمَا رُويْنَا أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوحْدَانُ وَيَفْضُ لَ ابْنُ الْأُمِّ بِالْإِسْقَاطِ بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِنَ جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زَدْنِي ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى إلاَّ إِذَا عَصَّ بَهُنَّ الصَّاذَّكُرُ مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا وَمِ ثُلُهُنَّ الْأَحَ وَاتُ اللَّآتِ عِي يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ إِذَا أَخَــنْنَ فَرْضَــهُنَّ وَافِيَا أَسْـقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا وَإِنْ يَكُن أَخُ لَهُنَّ حَاضِرا عَصَّبَهُنَّ بَاطِئنا وَظَاهِرَا وَلَـيْسَ إِبْـنُ الْأَخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَب

### بَابُ الْمُشَرِّكَة

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمَّا وَرِثَا وَإِخْوَةً لِللَّمِّ حَازُوا الثَّلُثَا وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمَّا وَرِثَا وَإِخْوَةً الْمَالَ بِفَرْضِ النَّصُبِ وَإِخْصَا لَأُمِّ وَأَبِ وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النَّصُبِ فَإِخْصَا جُعَلْهُمُ كُلُّهُ مَا لَأُمِّ وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهُ فَهَدِدِهِ الْمَسْالَةُ الْمُشَرِكَةُ وَالْإِخْوَة

وَنَبْتَ دِي الآنَ بِمَ ا أَرَدْنَ ا في الْجَدِّ وَالإِحْوَةِ إِذْ وَعَدْنَا فَأَلْق نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعًا وَاعْلَهُ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ أُنْبِيْكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاً إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاً إِنْ لَهُ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَن اسْتِفْهَامِ وَتَارَةً يَأْخُدُ ثُلْتُ الْبَاقِي بَعْدَ ذُوي الْفُرُوض وَالأَرْزَاقِ هَــذَا إِذَا مَـاكَانَـتِ الْمُقَاسَـمَهُ تُنْقِصُــهُ عَــنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَــهُ وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ مِثْلُ أَخِ فِي سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ إِلاَّ مَعِ الْأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا وَاحْسُبْ بَنِي الْأَبِ لَدَى الْأَعْدَادِ وَارْفُضْ بَنِي الْأُمِّ مَعَ الْأَجْدَادِ وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ وَاسْقِطْ بَنِي الإِحْوَةِ بِالأَجْدَادِ حُكْمًا بِعَدْلٍ ظَاهِرِ الإِرْشَادِ الشَّعُدريَّة

وَالأُحْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا فِيْمَا عَدا مَسْالَةٍ كَمَّلَهَا وَلاُحْتُ لاَ فَاعْلَمْ فَحَيْدُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا وَوْجُ وَأُمُّ وَهُمَا مَامُهُا مَامُهُا فَاعْلَمْ فَحَيْدُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا تُعْدرفُ يَا صَاحِ بِالاَكْدريَّةُ وَهْدي بِالْنُ تَعْرِفَهَا حَرِيَّةُ تُعْدرفُ يَا صَاحِ بِالاَكْدريَّةُ وَهْدي بِالْفُرُوفِ المُجْمَلَةُ فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ حَتَّى يَعُولاَنِ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَةُ فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ حَتَّى يَعُولاَنِ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَةُ فَيُعْدرُ فَا اللهُ فَاحْفَظُهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَةُ فَيُعْدَرُ فَا اللهُ فَاحْفَظُهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَةُ وَاشْكُرْ نَاظِمَةُ اللّهُ الْحسَابِ الْحَسَابِ الْمُقَاصِلُ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعْلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِي الْمُعَالِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ فَاعْمُ الْمُعُلِيْ الْمُعَالِي الْمُعَلِيْ الْمُعْمِلَةُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْم

وَإِنْ تُصِرِدْ مَعْرِفَ الْجِسَابِ لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْمِ يُلاَ وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْمِ يُلاَ وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْمِ يُلاَ وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في الْمُسَائِلِ وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في الْمُسَائِلِ وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولُ في الْمُسَائِلِ وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ فَلَا الْمُسَائِلِ وَلاَ تَكُنْ عَنْ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَمِ وَلِيَّا اللَّهُ الْمَسْلَمُ اللَّهُ مِنِ النَّنَى عَشَرَا فَاللَّهُ مِنِ النَّنَى عَشَرَا وَالتَّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ الْنَعْ مِنِ الْنَعْ مَنَ الْنَعْ مَنَ اللَّهُ مَنْ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السَّدْسُ فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ وَالشَّلْمُ وَاللَّهُ مُنْ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السَّدُسُ فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ وَالشَّلْمُ فَاللَّهُ مَنْ الْمُنْ فَي الْمُولُ الْمُسَالُةُ الصَّادِقُ فَيْهِ الْمُحَدِقُ اللَّهُ وَلَا الْمُسَالِقُ وَلِي السَّلَةُ وَقَلَمَ اللَّهُ وَلِ إِنْ كَثُولُ الْمُرادُ اللَّمَ عَشَرُهُ فَي الْعُولِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعِ عَشَرْ وَتَلْحَقُ الَّتِ عُ تَلِيْهَا بِالأَثِنُ في الْعُولِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعِ عَشَرْ وَتَلْحَقُ اللَّهِ عَشَرُ وَتَلْحَقُ اللَّهِ عَشَرُ وَتُلْحَقُ اللَّهِ عَشَرُ في الْعُولِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعِ عَشَرْ وَتَلْحَقُ الْآتِكِ وَالْمُ الْمَالِ الْمُولِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعِ عَشَرْ

وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ بِثُمْنِهِ فَاعْمَلُ بِمَا أَقُولُ وَالنَّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ النَّصْفَانِ أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ وَالنَّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ النَّصْفَانِ أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ وَالثَّلْثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهُ فَهَذِهِ هِي الأُصُولُ الثَّانِيَهُ وَالسَّمُنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهُ فَهَذِهِ هِي الأُصُولُ الثَّانِيَهُ وَالسَّمُ اللَّهُ وَالْرَبْعُ مِنْ أَصْلِهَا فَاعْلَمِ ثُمَّ السَّلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَا وَاقْسِمِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا قَاعْلَمِ ثُمَّ السَّلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَا وَاقْسِمِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحَ فُ فَتَرْكُ تَطُويْلِ الْحِسَابِ رِبْحَ وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحَ فُ فَتَرْكُ تَطُويْلِ الْحِسَابِ رِبْحُ فَلَا عُطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا مُكَمَّلِاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا فَاعْلَمُ مَنْ أَصْلِهَا مُكَمَّلِاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا فَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَوْلِهَا اللَّهُ الْتُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ ا

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لِيَسْتَ تَنْقَسِمْ عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الإِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ اللَّخِتِصَارِ في الْعَمَلْ بِالْوَفْقِ وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ اللَّخِيْ يُوَافِقُ وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا وَإِنْ تَسَرَ الْكُسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ وَإِنْ تَسَرَ الْكُسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ تَحْصَسِرُ في إِنْ يَعْدِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ مُمَاثِلُ مِسنَ الْمُنَاسِئِ وَبَعْدَةُ مُوَافِقَ مُصَاحِبُ مُمَاثِلُ مِسنَ الْمُمَاثِلِينِ وَاحِدَا وَخُدْ مِسنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِينِ وَاحِدَا وَخُدْ مِسنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدِ وَاحِدًا وَحُدْ مِسنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدِ وَاحْدُونَ وَالْمُونِقِ وَالسَّلُكُ بِذَاكَ أَنْهَ حَمِيْعَ الْقَوْقِ في الْمُوافِقِ وَاسْلُكُ بِذَاكَ أَنْهُ مَا الْمَافِقِ وَلَا تُدَاهِنِ وَاحْدِدِ الْمُبَاسِ وَاحْدِيْهُ وَاحْدِيْهُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُو

فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاحْفَظَنْهُ وَاحْدَرْ هُدِیْتَ أَنْ تَزِیْغَ عَنْهُ وَاضْرِبْهُ في الْأَصْلِ الَّذِیْ تَأَصَّلاً وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاً وَاضْرِبْهُ في الْأَصْلِ الَّذِیْ تَأَصَّلاً وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاً وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِیْحُ یَعْرِفُهُ الْأَعْجَمُ وَالْفَصِیْحُ فَقَسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِیْحُ یَعْرِفُهُ الْأَعْجَمُ وَالْفَصِیْحُ فَقَسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِیْحُ یَعْرِفُهُ الْأَعْجَمُ وَالْفَصِیْحُ فَهَا فَعَمَالُ یَا الْمُنَاسِخَة فَا فَا فَیْع بِمَا بُسِیْنَ فَهُ وَ کَافِی مِنْ غَیْرِ تَطْوِیْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ فَاقْنَعْ بِمَا بُسِیْنَ فَهُ وَ کَافِی مِنْ غَیْرِ تَطْوِیْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ فَاقْنَعْ بِمَا بُسِیْنَ فَهُ وَ کَافِی مِنْ غَیْرِ تَطْوِیْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ فَاقْنَعْ بِمَا بُسِیْنَ فَهُ وَ کَافِی مِنَ الْمُنَاسِخَة

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهُ فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهُ وَاجْعَلْ لَـهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا قَـدْ بُـيِّنَ التَّقْصِيْلُ فِيْمَا قُـدِّمَا وَاجْعَلْ لَـهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا قَـدْ بُـيِّنَ التَّقْصِيْلُ فِيْمَا قُـدِّمَٰ وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ وَانْظُرْ فَاإِنْ وَافَقَـتِ السِّهَامَا فَحُـدْ هُـدِیْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا وَانْظُرْ فَاإِنْ وَافَقَـتِ السِّهَامَا فَحُدْ هُـدِیْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا وَانْظُرْ فَاقِ بَهُ أَوْ جَمِیْعَهَا في السَّابِقَهُ إِنْ لَـمْ تَكُسنْ بَیْنَهُمَا مُوَافَقَـهُ وَاضْرَبُهُ أَوْ فَي وَفْقِهَا عَلاَنِيَهُ وَالْصَوْبُهُ أَوْ فَي وَفْقِهَا عَلاَنِيَهُ وَالْمُفْتُودِ وَالْحُمْلِ شَامِحُهُ فَارْقَ بِهَا رُتْبَـةَ فَضْلٍ شَامِحُهُ فَارْقَ بِهَا رُتُبَـةَ فَطْلُ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْل

وَإِنْ يَكُنْ في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ فَاقْسِمْ عَلَى الْأَقَالِ وَالْيَقِيْنِ تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ وَالتَّبْيِيْنِ فَاقْسِمْ عَلَى الْأَقَالِ وَالْيَقِيْنِ تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ وَالتَّبْيِيْنِ وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُودِ حُكْمَ الْحُنْثَى إِنْ ذَكَرًا يَكُونُ أَوْ هُو أَنْشَى وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُودِ حُكْمَ الْحُنْثَى إِنْ ذَكَرًا يَكُونُ أَوْ هُو أَنْ الْمَعْلَى وَالْأَقَالِ وَهَا الْمَعْلَى الْمَقْلَوْدِ حُكْمَ الْحَمْلِ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالْأَقَالِ وَهَا الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَالْأَقَالِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَالْأَقَالِ الْمَعْلَى الْمَعْلِ وَالْمَعْلَى وَالْأَقَالِ الْمَعْلَى الْمُعْلِيْنِ وَالْأَقَالِ

# بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْغَرَقْ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعُ كَالْحَرَقْ وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَا أُوْعَرَقْ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعُ كَالْحَرَقْ وَلَا تُورِّتْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ وَلَى مَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ فَلاَ تُورِّتْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ وَكُلْ مَا يُكُنْ يُعْلَمُ أَجَانِبُ فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ وَعُكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ وَعُكَنَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَكَنَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَكَنَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَكَنَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَلَى السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَلَى السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَلَى السَّدِيْدُ الصَّائِبُ فَعَلَى السَّدِيْدُ الصَّائِبُ وَالْمَهُ فَالْمُ الْمُعْلَى السَّدِيْدُ الصَّائِقُ فَلْ السَّدِيْدُ الْمَائِلُ السَّدِيْدُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ الْمَائِلُ السَّدِيْدُ الْمُعَلَى السَّدِيْدُ الْمُعْلَى السَّدِيْدُ الْمُعْلَى السَّدِيْدُ الْمُعْلَى السَّدِيْدُ الْمُعْمَلُونُ الْمُعْلِيْ عَلَى الْمَعْلِيْدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْلَى السَّدِيْدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْ عَلَى الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْلِيْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُولُ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِيْدُول

وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ عَلَى مَا شِئْنَا مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ إِذْ بَيَّنَا عَلَى طَرِيْقِ الرَّمْنِ وَالإِشَارَهُ مُلَخَّصَا بِاؤْجَزِ الْعِبَارَهُ فَلَخَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَ في الدَّوَامِ فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَ في الدَّوَامِ أَسْأَلُهُ الْعَفْو عَنِ التَّقْصِيْرِ وَحَيْرَ مَا نَأْمَلُ في الْمَصِيْرِ وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ في الْمَصِيْرِ وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ في الْمَصِيْرِ وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ النَّيْفِ وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ وَخَيْرَ مَا كَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ وَخَيْرَ مَا كَانَ مِنَ العُيُوبِ وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ وَمَعَيْرِ وَمَا كَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ وَمَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ وَمَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ وَمَعَيْرِ مَا كَانَ مِنَ العُيُوبِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيْمِ مُحَمَّدِ حَيْرِ الأَنْامِ الْعَاقِبِ وَآلِدِهِ الْأَعْلِي لِللَّالَةِ الْأَمُوبِ الْمَنَاقِدِ بَيْمِ وَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَاقِينِ وَآلِدِهِ الْأَمْامِدِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ السَّادَةِ الأَمَامِدِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ السَّادَةِ الأَمَامِدِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ السَّادَةِ الأَمَامِدِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ السَّادَةِ الأَمَامِدِ الأَنْامِ الْمُعْرَالِ السَّادَةِ الأَمَامِ لَهُ الْعُلْورِ الْمَامِدِ الأَنْ الْمُعْرِالِ المَّالِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِالِ المَّالِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْمُ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْمِي الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْم

تم متن الرحبية ويليه تتمة الرحبية للشيخ عبد الله النجدي

### بَابُ الرَّدِّ

إِنْ أَبْقَتِ الْفُرُوْضُ بَعْضَ التَّرِكَهُ وَلَيْسَ ثَمَّ عَاصِبُ قَدْ مَلَكُهُ فَ رُضٍ بِعَيْرِ مَيْنِ فَ رُدَّهُ لِمَنْ سُونِ بِعَيْرِ مَيْنِ فِلْ فِي فَرْضٍ بِعَيْرِ مَيْنِ وَأَعْطِهِم مِنْ عَدِ السِّهامِ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ عَلَى السَّوَامِ وَأَعْطِهِم مِنْ رُوْسِهِمْ تَجَلَّى السَّوَامِ إِنْ تَخْتَلِم فَ أَجْنَاسُهُمْ وَإِلاَّ فَأَصْلُهُمْ مِنْ رُوْسِهِمْ تَجَلَّى إِنْ تَخْتَلِم فَى أَجْنَاسُهُمْ وَإِلاَّ فَأَصْلُهُمْ مِنْ رُوْسِهِمْ تَجَلَّى وَاجْعَلْ لَهُمْ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى انْفِرَادِ ذَا وَذَا أَصْلَيْنِ وَاجْعَلْ لَهُمْ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى انْفِرَادِ ذَا وَذَا أَصْلَيْنِ وَاسْتَعْمِلَنَ الضَّرْبَ وَالتَّصْحِيْحَ إِنْ تَحْتَاجُهُ كَمَا عَهِدَتَ مِنْ سَنَنْ وَاسْتَعْمِلَنَ الضَّرْبَ وَالتَّصْحِيْحَ إِنْ تَحْتَاجُهُ كَمَا عَهِدتَ مِنْ سَنَنْ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْأَرْحَامِ الْأَرْحَامِ اللَّهُ مِيْوَاثِ ذَوِي الْأَرْحَام

إِنْ لَمْ يَكُنْ ذُوْ فَرْضِ اوْ مُعَصِّبُ فَاخْصُصْ ذَوِي الأَرْحَامِ حُكْمًا أَوْجَبُوا نَصْرُ لَوْ لَهِ مِكَانَ مَلْ أَدْلَوْا بِهِ إِرْشًا وَحَجْبًا هَكَانَا قَالُوْا بِهِ كَبِنْتِ بِنْتٍ بِنْتِ بَنْتَ ابْنِ أُمُّ وَعَمَّةٍ قَدْ حَجَبَتْ بِنْتَ الْعِلْمَ كَبِنْتِ بِنْتًا لِعَمَّ لَا مَنْ مَا اللَّهُ عُورُ في الْمِيْرَاثِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْجِنْسِ كَالإِنَاثِ فَاقْبَلْ هُدِيْتَ مِنِّيْ هَذَا النَّظْمَا وَاحْفَظْ وَقُلْ يَا رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمَا فَاقْبَلْ هُدِيْتَ مِنِّيْ هَذَا النَّظْمَا وَاحْفَظْ وَقُلْ يَا رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمَا

تَمَّتِ الْمَنْظُوْمَةُ الرَّحْبِيَّةُ وَتَتِمَّتُهَا في عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَلله الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ